



براعم الإيمان والعقيدة بالسيدة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها المعصومين جميعا..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد ففي يوم ۱۹ من جمادك الأخرى تمر علينا ذكرى زواج والدي النبي محمد صلى الله عليه وآله (عبدالله بن عبدالمطلب) و (آمنة بنت وهب) ذلك الزواج المبارك الذي نتج منه ولادة أعظم خلق الله في

الوجود النبي محمد صلى الله عليه وآله ووفاء له (صلى الله عليه وآله)

ونظرا لأنه يوم غد سنبدأ أسبوع الاحتفال بذكرى ميلاد مولاتنا الزهراء عليها السلام

لذا خصصنا حلقة اليوم من سلسلة إصدارات: دائرة المعارف الإيمانية لبراعم الفاطمية التي يعمل (مرفأ براعم الفاطمية) في (برنامج هلال الفاطمية)

وبمساعدة مجموعة (طاووس الجنة) على إعدادها لتكون حول هذا الموضوع والمناسبة، آملين أن تكونوا معنا في تلك الرحلة الولائية النافعة

ونسأل الله أن يوفقنا الله لإحياء أمره وزيادة المعرفة به.

والله ولي التوفيق والسداد. اللجنة المشتركة





## "مكانة الهاشميين"

على الرغم من أنّه كانت لبني هاشم عند العرب منزلة رفيعة جعلت كافّة القبائل في مختلف الأمصار تطمح في مناسبتهم ومواصلتهم منهم، إلاّ أنّ مثل عبد الله والد النبي (ص) الذي كان في جبينه نور النبوّة وعلى سيماه آثار الصلاح وسمات الأولياء التي لم توجد إلاّ عند الأنبياء وأوصيائهم (ع) كان محط أنظار كافّة الناس الذين عرفوه واطّلعوا على جلالته وعظم شانه.

فقد نُقل في الحديث أنَّ عبد الله (ع) لمَّا تَزوَّج السيِّدة آمنة (س) ماتت العديد من النساء حسرة.

وكما في التاريخ أنَّه لمَّا شُبَ عبد الله تطاولت إليه أعناق الخطّاب، وبذلوا في طلبه الكثير من الأموال رغبة في تحصيل نور النبي (ص)، ولم يكن في عهده أحد أجمل ولا أكمل منه، وكان إذا مرّ بالناس نهاراً يشمّون منه الروائح الطيّبة، وإذا مرّ بهم ليلاً أضاءت من أنواره طاووس الظلم، حتّى أنّ أهل مكّة سمّوه مصباح الحرم.

## "الهلائكة تحرس عبدالله (ع)"



بالإضافة إلى كل تلك الصفات الحميدة والخصال الحسنة التي جعلت الخطّاب يتنافسون من أجل الوصول إلى عبد الله (ع) إلاّ أنّ هناك حادثة خاصّة جعلت وهب بن عبد المناف يقدّم ابنته آمنة ويطلب بنفسه من عبد المطّلب أن يكون عبد الله صهراً له. فقد نقل أنّ عبدالله لمّا ترعرع واشتدّ ساعده، ركب يوماً ليصيد، وقد نزل بالبطحاء قوم من اليهود كانوا قد قدموا لقتل والد النبي(ص) وإطفاء نور الله المودع في صلبه، فنظروا اليه فرأوا سمات الأنبياء (ع) فيه فقصدوه وكانوا ثمانين نفراً حاملين السيوف، وكان والد السيّدة آمنة في نفس المنطقة يصيد وقد رأك اليهود قد احتوشوا عبدالله ليقتلوه، فأراد أن يدفعهم عنه وإذا بجمع من الملائكة معهم الأسلحة قد طردوهم عنه، فتعجّب فأراد أن يدفعهم عنه وإذا بجمع من الملائكة معهم الأسلحة قد طردوهم عنه، فتعجّب

### "وهب يخطب عبد الله لابنته"

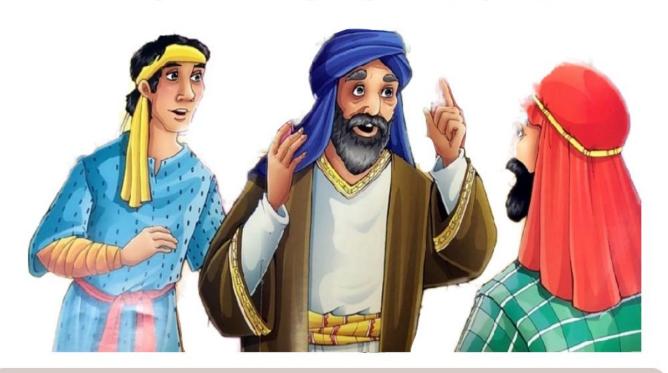

في بعض التواريخ: إنّ اليهود لما عرفوا أنه سيخرج رسول الله (ص) من صلب عبد الله (ع) همّوا بقتل عبد الله (ع) فر آهم وهب بن عبد المناف في المعركة، فأتى الحرم المكّي وأخبر بنى هاشم، فهبّوا مسرعين لإنقاذ عبد الله.

ولمّا رآهم اليهود أيقنوا بالهلاك وتظاهروا أنّهم لم يقصدوا أذيته الاّ أنّه لم يقبل منهم وطاردهم مع بني هاشم وتشابكوا معهم وقتلوا منهم قسماً والبقية أخذوهم إلى مكّة أسارك وذلك لرغبتهم في إيصال بعض الأمانات التي كانت معهم إلى مكّة.

ثم أقبل عبد المطّلب (ع) إلى ولده عبد الله (ع) وقال له: يا ولدي لولا وهب بن عبد مناف أخبرنا بأمرك ما علمنا بأمرك ولكن الله تعالى يحفظك.

فلمًا أشرفوا على مكّة المكرّمة خرج الناس يهنّئونهم بالسلامة وإذا باليهود مقيّدين فأخذوا يرشقونهم بالحجارة، فقام عبد المطّلب وقال: أرسلوا بهم إلى دار وهب حتّى

يستقصوا على أموالهم ولم يبق لهم شيء، فأرسلوهم إلى دار وهب.





وفي نفس الليلة أقبل وهب على زوجته برّة بنت عبد العزّك وقال لها: لقد رأيت اليوم عجباً من عبد الله ما رأيته من أحد، رأيته وهو يكرّ على اليهود كالليث، وكلّما رماهم بنبلة قتل منهم إنساناً، وهو أجمل الناس وجهاً، فامضي إلى والده واخطبيه لآمنة واعرضيها عليه، فعسى أن يقبلها، فإن قبلها سعدنا سعادة

عظيمة.

فقالت له: يا وهب إنَّ رؤساء مكَّة وأشراف العرب قد رغبوا فيه فأبى عن ذلك، فكيف يتزوِّج بابنتنا وهي قليلة المال؟

فقال لها: إنّ لى عليهم فضل حيث إنّني أخبرتهم بأمر عبد الله مع اليهود.

ثمّ إنّ والدة السيّدة آمنة خرجت إلى دار عبد المطّلب (ع)، فرحّب بها كثيراً وقال لها: لقد كان لزوجك اليوم علينا فضل لا نقدر أن نكافيه أبداً، وله أياد بالغة بذلك وسنجازيه بما فعل إن شاء الله تعالى، فاذهبي إليه وأبلغيه عنّا التحية والإكرام وقولي له: إن كانت له إلينا حاجة تُقضى إن شاء الله مهما كانت.

فاسرّت برّة وقالت: قد علمنا أنَّ ملوك الشام والعراق وغيرهم رغبوا في ولدكم يطلبون أنواركم المضيئة ونحن أيضاً طمعنا فيمن طمع في ولدكم عبد الله، وقد رجا وهب أن يكون عبد الله زوجاً لابنتنا، وقد جئناكم طامعين ونسألكم أن تقبلونا، فإن كان مالها قليلاً فعلينا ما نجمّلها به وهي هدية منّا لابنك عبد الله.



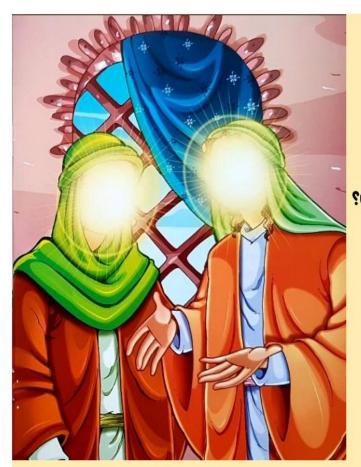

فلمّا سمع عبد المطّلب (ع) كلامها نظر إلى عبدالله وكان قبل ذلك إذا عرض عليه التزويج من بنات الملوك يظهر في وجهه الامتناع وقال له: ما تقول يا بني فيما سمعت؟ فو الله ما في بنات أهل مكّة مثلها، فهي المحتشمة في نفسها، الطاهرة المطهّرة. فسكت عبد الله (ع) ولم يجب.

فعلم عبد المطّلب (ع) أنّه قد مال اليها،

فقال: قد قبلنا دعوتكم ورضينا بابنتكم.

وحين<mark>ذاك قالت فاطمة زوجة عبد المطّلب: أنا أمضي معك إليها لأنظر إلى آمنة، فإن كانت</mark> تصلح لولدي رضينا بها.

فرجعت برّة مسرورة بما سمعت، وقد سمعت هاتفاً في الطريق يقول: بخٍ بخٍ لكم، قد قرب خروج المصطفى (ص).

فدخلت على زوجها، فقال: وما وراءك؟

فاخبرته الخبر وقالت له: اعلم أنَّ عبد المطّلب قد رضي بابنتك، إلاّ أنَّ فاطمة والدته تريد أن تنظر إلى ابنتك آمنة، فإن رضيت بها وإلاّ لم يكن شيئاً، وإنّي أخاف أن لا ترضى بها.

فقال لها وهب: أخرجي فوراً إلى ابنتك وزيّنيها، فعسى أن ترغب فاطمة فيها؟!

فعمدت برّة إلى بنتها والبستها افخر ما عندها من الثياب وقالت لها: يا بنية إذا اتتك فاطمة فتادّبي معها باحسن الأدب.



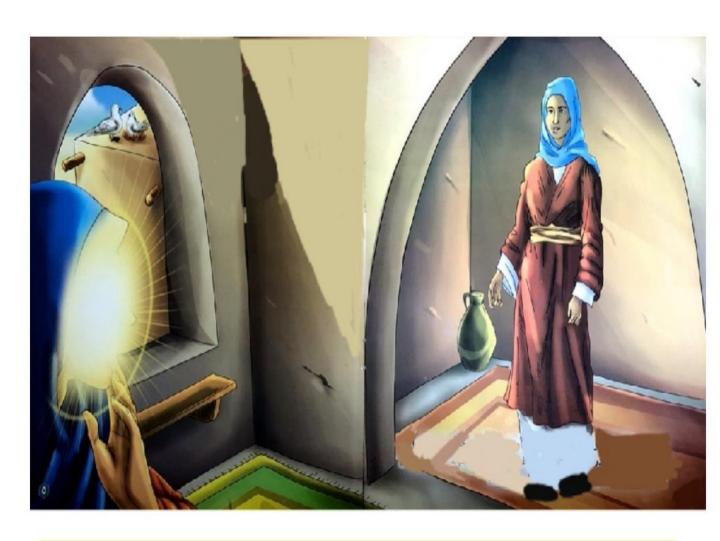

ويينما هما على ذلك إذ أقبلت فاطمة وخرج وهب من المنزل وإذا بعبد المطّلب (ع)، فأدخلوا فاطمة، فقامت لها السيّدة آمنة إجلالاً وتعظيماً ورحّبت بها أحسن الترحيب. فنظرت إليها فاطمة فأعجبت بها جدّاً وقالت لوالدتها: يا برّة ما كنت عهدت أنّ آمنة على هذه الصورة؟ علماً أنّني كنت قد رأيتها قبل ذلك مراراً وكراراً.

فقالت برّة: يا فاطمة كل ذلك ببركتكم علينا.

فقامت فاطمة واتت إلى عبد المطّلب وعبد الله (ع) وقالت: يا ولدي ما في بنات العرب مثلها أبداً، ولقد ارتضيتها، وإنّ الله تعالى لا يودع هذا النور إلاّ في مثل هذه.





نقل العلاّمة المجلسي (رحمه الله) في (بحار الأنوار): أنّه لمّا حضرت ساعة عقد عبد الله (ع) من آمنة (س) قام عقيل بن أبي وقّاص وقال:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبراهيم، ومن شجرة إسماعيل، ومن غصن نزار ، ومن ثمرة عبد مناف، ثمّ اثنى على الله تعالى ثناء بليغاً وقال فيه جميلاً وعقد النكاح، ونظر إلى وهب وقال: يا أبا الوادح زوّجت كريمتك آمنة من ابن سيّدنا عبد المطّلب على صداق أربعة آلاف درهم بيض هجرية جياد وخمسمائة مثقال ذهب أحمر .

فقال: نعم.

ثمّ التفت إلى والد النبي (ص) وقال: يا عبد الله قبلت هذا الصداق يا أيّها السيّد الخاطب؟ قال: نعم، وعندها دعا لهما بالخير والكرامة.

وأمر وهب أن تقدّم المائدة، فقدّمت مائدة خضرة فوضع الطعام وأكل الناس وشربوا، ونثر عبد المطّلب (ع) على ولده قيمة ألف درهم من النثار وكان متّخذاً من مسك ومن عنبر ومن سكّر ومن كافور ، ونثر وهب كذلك بقيمة ألف درهم عنبراً وفرح الناس بذلك فرحاً شديداً.



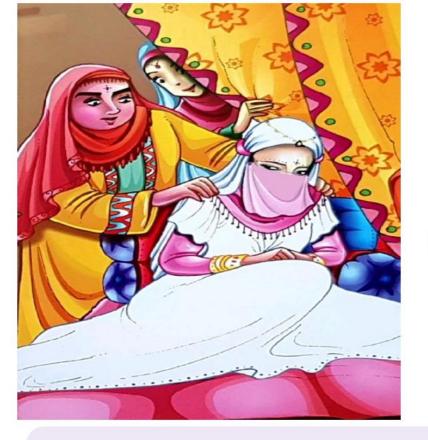

### "ليلة الزفاف"

عندما فرغ الناس من مراسم القران نظر عبد المطّلب (ع) إلى والد السيّدة آمنة وطلب منه أن تزفّ آمنة إلى عبد الله (ع)، فاستغرب وقال: بهذه السرعة؟

فأعرب عبد المطّلب (ع) عن شديد رغبته في رؤية زواج ابنه قبل وفاته.

فما كان من وهب إلاّ أن دخل على زوجته برّة وقال لها: اعلمي أنّ عبد المطّلب (ع) راغب أن يجمع يين ولده عبد الله وزوجته آمنة.

فقامت المرأة من وقتها مع بعض النساء وأعددن السيّدة آمنة، وما أن غربت الشمس حتّى زفّت إلى بيت عبد الله. وفي نفس تلك الليلة جاء وهب وقال لعبد المطّلب: أقدم على

العروس.

فقام عبد المطّلب (ع) إلى العروس وقبّل ما بين عينيها وقال لولده عبد الله: اجلس يا ولدي معها وافر حربرؤيتها.

> فقعد عبد الله (ع) إلى جنب العروس وفرح عبد المطّلب (ع)، وكان من عبد الله إلى أهله ما يكون من الرجال إلى النساء.



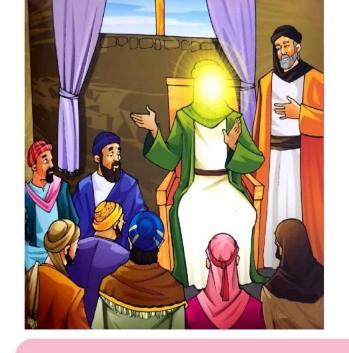

## "من مؤامرات اليهود"

وعندما جرى الكلام يين وهب وعبد المطّلب في أمر السيّدة آمنة (ع)، قال وهب: يا أبا الحارث هي هدية منّي إليك بغير صداق معجّل ولا مؤجّل.

الاّ أنَّ عبد المطّلب (ع) رفض وقال: جزيت خيراً يا وهب ولابدّ من صداق ويكون بيننا ويينك من يشهد به من قومنا.

ثمّ إنّ عبد المطّلب أراد أن يقدّم إليه شيئاً من المال ليصلح به شانها وإذا به يسمع همهمة وأصواتاً، فتحرّك هو ووهب عن الخبر ، وإذا باليهود الذين كانوا محبوسين في دار وهب قد تآمروا لقتل عبد المطّلب وعبد الله ، فساروا إلى دار وهب فكانوا يرون عبد الله ووالده

ووهب وهم لا يرونهم، فرموهم بالحجارة فردّها الله عزّوجلٌ عليهم.

ثمّ إنَّ عبد المطّلب خرج مع عبد الله وفاطمة إلى منزلهم، وقالوا: يا وهب إذا كان في الغد جمعنا قومنا وقومك ليشهدوا بما يكون من الصداق.

فقال: جزاك الله خيراً فلمّا طلع الفجر أرسل عبد المطّلب إلى بني عمّه ليحضروا خطبتهم،

وجمع وهب أيضاً قرابته وبني عمّه، فاجتمعوا في الأبطح.

فلمًا أشرف عليهم الناس قاموا إجلالاً لعبد المطّلب وأولاده، ثمّ إنّه لمّا استقرّ بهم

المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح .



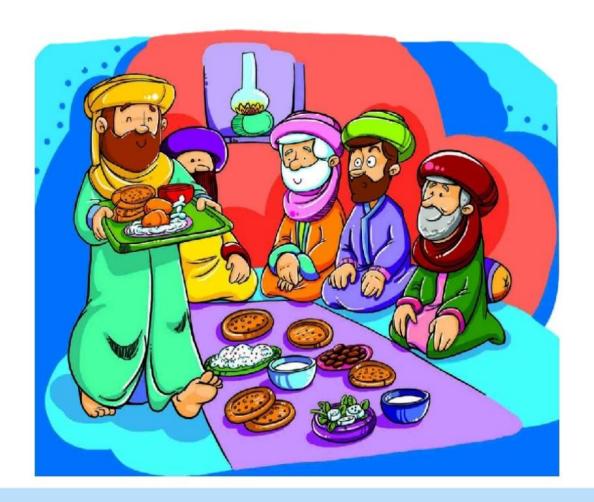

ثم قام عبد المطّلب فيهم خطيباً، فقال:

الحمد لله حمد الشاكرين، حمداً استوجبه بما أنعم علينا وأعطانا وجعلنا لبيته جيراناً ولحرمه سكّاناً وألقى محبّتنا في قلوب عباده وشرّفنا على جميع الأمم ووقانا شرّ الآفات والنقم، والحمد لله الذي أحلّ لنا النكاح، وحرّم علينا السفاح، وأمرنا بالاتّصال وحرّم علينا الحرام، اعلموا أنّ ولدنا عبد الله هذا الذي تعرفونه قد خطب فتاتكم آمنة بصداق معجّل ومؤجّل كذا وكذا، فهل رضيتم بذلك من ولدنا؟

قال وهب: قد رضينا منكم.

فقال عبد المطّلب: اشهدوا يا من حضر.

ثمّ تصافحوا وتهانوا وتصافقوا وتعانقوا وأولم عبد المطّلب وليمة عظيمة فيها جميع أهل مكّة وأوديتها وشعابها وسوادها، فأقام الناس في مكّة أربعة أيّام.



بعد أن قدمت زرقاء اليمامة من الشام إلى مكّة المكرّمة واطّلعت على النور العظيم الذي يحمله والد النبي (ص) وكيف إنّه انتقل إلى السيّدة آمنة (س) عمدت إلى تدبير مخطّط تتخلّص من خلاله من آمنة (س) وتطفأ النور الإلهي المودع في أحشائها.

وبالفعل، فقد أخذت تلك المرأة تفكّر في الحيلة التي تتخلّص من خلالها من السيّدة فانتهى فكرها إلى ما يلى:

أن تجهّز من الماشطات حتّى يقتلنها، فعثرت على امرأة من الخزرج اسمها «تكنا» وكانت ماشطة للسيّدة آمنة، فلمّا كان في بعض الليالي استيقظت «تكنا» فرأت عند رأس الزرقاء شخصاً يحدّثها ويقول:

ويلك يا زرقاء! لقد نزل بنا أمر عظيم، كنّا نصعد إلى السماء السابعة ونسترق السمع، وفي هذه الأيام الأخيرة طردنا من السماء وسمعنا منادياً ينادي في السماوات: أنّ الله قد أراد أن يظهر المكسّر للأصنام ومظهر عبادة الرحمن فامتنعوا جملة الشياطين من السماء ورمتنا الملائكة على عن نار، وقد جئتك لأحذّرك.



فلمًا سمعت زرقاء كلامه قالت له: انصرف عنّي، فلابدّ أن أجتهد في قتل هذا المولود. ثمّ إنّه فارقها و«تكنا» تسمع ما جرى يبنهما، فأتت إلى الزرقاء وقالت لها: ما لي أراك

قالت لها: يا ويلك إنَّ همِّي وحزني من حامل مولود يدعو إلى تكسير الأصنام ويذلّ السحرة والكهّان، فلو وجدت من يساعدني على قتل آمنة بذلت له الجزيل من الأموال والهدايا، وعمدت إلى كيس كان معها فأفر غته بين يدي «تكنا» وكان مالاً جزيلاً.

فلمًا نظرت «تكنا» إلى المال أغراها وراقها بريقها، وقالت لها: يا زرقاء لقد ذكرت أمراً عظيماً إلاّ أنّي سأفكّر لك فيما ذكرت، ولكن كيف أجسر على ما وصفت والوصول إلى ما ذكرت؟

فقالت الزرقاء: إذا دخلت عليها وجلست عندها فاقبضي على ذوائبها واضربيها بهذا الخنجر فإنّه مسموم، وإذا وقعت عليك التهمة أو وجبت عليك دية فأنا أقوم بخلاصك وأدفع عنك فما أنت قائلة؟

قالت: إنِّي أجبتك لكن أريد منك الحيلة بأن تشغلي بني هاشم عنِّي.

فقالت الزرقاء: لا عليك أنا أشغلهم عنك.



عمومة؟



ثمّ إنّ الزرقاء أعطت «تكنا» الخنجر المسموم وقالت لها: قومي إلى حاجتك، فقامت ودخلت على السيّدة آمنة (س) فرحّبت بها وسألتها عن أحوالها وقالت: يا «تكنا» لقد انقطعت عنّا؟ فقالت: اشتغلت بهمّي وحزني، ولولا فضلكم علينا لكنّا بأقبح حال ولا أحد أعزّ عليّ منك، هلمّي يا بنيّة إليّ حتّى أزيّنك.

فجاءت السيِّدة آمنة (س) وجلست بين يديها، فلمَّا فرغت من تسريح شعرها عمدت إلى الخنجر وأرادت أن تضربها به فحسِّت كأنِّ أحداً قبض على قلبها فغشي على بصرها فسقط الخنجر من يدها إلى الأرض، فصاحت وا حزناه.

فالتفتت السيِّدة آمنة (س) إليها وإذا الخنجر قد سقط من يدها، فصاحت السيِّدة آمنة،

فتبادرت النسوان إليها وقلن لها: ما دهاك؟

قالت: أما ترين ما جرى عليّ من «تكنا»؟ لقد كادت أن تقتلني بهذا الخنجر المسموم.

فقلن: یا «تکنا» ما أصابك، ویلك تریدین أن تقتلی آمنة؟

فقالت: نعم، لقد أردت قتلها.

فقالت لها النساء: يا «تكنا» ما حملك على ذلك؟

قالت: لا تلوموني حملني طمع الدنيا والغرور، ثمّ أخبرتهنّ بالقصة وقالت لهنّ: ويحكنّ

دونكنّ الزرقاء اقتلنها قبل أن تفوتكنّ.



## "نوروجه عبد الله (ع)"



روك الشيخ الصدوق (رحمه الله) عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: ولد لأبي، عبد المطلب عبد الله فرأينا في وجهه نوراً يزهر كنور الشمس، فقال أبي: إن لهذا الغلام شأناً عظيماً.

قال: فرأيت في منامي أنه خرج من منخره طائر أبيض فطار فبلغ المشرق والمغرب، ثم رجع راجعاً حتى سقط على بيت الكعبة، فسجدت له قريش كلها، فبينما الناس يتأملونه إذ صار نوراً بين السماوات والأرض وامتد حتى بلغ المشرق والمغرب.

فلما انتبهت سألت كاهنة بني مخزوم، فقالت: يا عباس لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً له.

قال أبي أي العباس: فهمّني أمر عبد الله إلى أن تزوج بآمنة وكانت من أجمل نساء قريش وأتمها خلقاً، فلما مات عبد الله وولدت آمنة رسول الله (ص) أتيته فرأيت النور بين عينيه يزهر.



## "مناسبات اليوم



۱) وفاة الشهيد الثالث القاضي نور الله الشوشتري.

٢) وفاة الشيخ الأعظم الأنصاري.

٣) وفاة الحاج آقا حسين الخادمي سنة

١٤٠٥ للهجرة.







# "في ذكرى الشهيد الثالث"

الشهيد الثالث يطلق على عدد من علماءنا الكبار الذين قتلوا ظلما وعدوانا، الا أن أبرز من يطلق عليه هو العالم الكبير نور الله التستري؛ مؤلف الموسوعة الضخمة المسماة بـ(إحقاق الحق) وعشرات المؤلفات الأخرى المذكورة في كتب التاريخ والعقيدة والفقه والقرآن حتى بلغت المئة كتاب

تولى القضاء في (الهند) في العهد الصفوي، وكان مجاهداً صامداً، حتى قتل في سبيل الله شهيداً عام (١٠١٩هـ)، بسبب كتابه (احقاق الحق) الذي لم يترك لمخالف من مخالفي أهل البيت (ع) أي حجة، وببركة ذلك الكتاب انتشر التشيع في بلاد الهند، وصار للشيعة مكانتهم.

وقد قتل بطريقة بشعة جدا، وكيفية قتله: أن جرد من ثيابه، وضرب بالسياط الحديدية الشائكة حتى تقطعت أعضاؤه واختلط لحمه بدمه.

# "ذكرى وفاة الشيخ الدّعظم الدّنصاري"



لقد كانت الحوزات العلمية الإسلامية وخاصّة الشيعية أهم القواعد الإسلامية عبر التاريخ التي ربّت "حماة الإسلام" وسوف تبقى. ولو لم يكن أولئك العلماء لما كان لدينا اليوم أيّ اطلاع على الإسلام"

وواحد من علماءنا الكبار الذين حفظوا لنا الإسلام هو:

الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري

بل يندر أن نجد له مثيلاً عبر التاريخ.

يقول العلامة النوري في مستدرك الوسائل:

"يكفي جابر بن عبد الله الأنصاري فخراً أنّ الله تعالى من عليه أن جعل رجلاً من صلبه ينصر الدين، ولم يصل أحد من العلماء الماضين إلى مرتبته في العلم والتحقيق والتدقيق وفي الورع والعبادة والكياسة، بل إنّه لن يصل أحد من بعده إلى ذلك".



## "ذكرى وفاة الشيخ الأعظم الأنصاري"

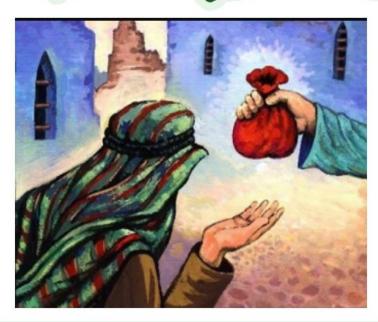

لم يكن الشيخ الأنصاري سبّاقاً في مضمار العلم وحده وإنما حاز شرف العمل أيضاً. فقد كان مواظباً على حلّ مشاكل الناس وتقصّي أحوال الطلاب والتشجيع وتقصّي أحوال الطلاب والتشجيع على العلم ونشر الدين.

وجاء في "لؤلؤ الصدف": "... كانت أغلب عطايا ذلك المرحوم في السر وكان يخصّص الكثير من الفقراء بمرتبات شهرية أو سنوية يوصلها اليهم في الأسحار والليالي. وعندما توفي علم الناس من كان يهتم بهم".

وذكر أنَّ رجلاً مدحه على هذا العمل الإنساني (مساعدة الفقراء) فقال له الشيخ: ليس هذا مدعاة للفخر والكرامة، لأنَّ كلّ إنسان مكلف أن يوصل الأمانة إلى أهلها، وليست هذه الحقوق إلاّ أمانة عندنا نوصلها إلى أصحابها.

لقد كانت ملكاته الفاضلة وأخلاقه السامية على درجة لا يمكن وصفها. فعندما كان مرجعاً للأمة وإماماً للجماعة كان يحل مشاكل الناس ويعيش همومهم ويعود مرضاهم ويشيّع طاووس

حنائز هم.

# "مسجد الشيخ الأنصاري"



لقد بنى الشيخ الأنصاري مسجداً في حياته، وقصة هذا المسجد أنّ رجلاً من الاثرياء الإيرانيين قدم له مبلغاً من المال ليبني بيتاً لنفسه. فاشترى الشيخ أرضاً وبنى فيها مسجداً. وعندما رجع ذلك الثري أحضره الشيخ إلى المسجد وقال له: "هذا هو بيتي الذي بنيته لي".





### "الوجد الثروقات الخوسية"





بمناسبة زواج عبدالله من آمنة أولم عبد المطّلب وليمة عظيمة فيها جميع أهل مكّة وأوديتها وشعابها وسوادها، فأقام الناس في مكّة أربعة أيّام.



### اختبرمعلوماتك



#### كيف كان اليهود يحاولوا التخلص من نور محمد (ص)؟



عن العباس بن عبد المطلب قال: لما مات عبد الله وولدت آمنة رسول الله (ص) أتيته فرأيت النوربين عينيه يزهر.







ازور سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء (س) اصالة مني ونيابة عن والدي ومن قلدني الدعاء والزيارة ونهدي ثوابها لمولانا صاحب الزمان (عجل)





#سوف يأتي....

#### " دعاء الفرج "

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويًلا برحمتك يا أرحم الراحمين.





#### تم بحمدالله نسألكم الدعاء





